

حَرَجَ التَّاجِرُ ذَاتَ يَوْمٍ مُسافِرًا بِتَجَارِتِهِ.. وفي الطَّرِيقِ شَعَرَ بِالجُوعِ فَدَحَلَ مَطْعَمًا .. وفي المطْعَمِ الطَّرِيقِ شَعَرَ بِالجُوعِ فَدَحَلَ مَطْعَمًا .. وكانَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَى قُدِّمَتْ إلَيْهِ دَجَاجَةٌ وبَيْضَتَانِ .. وكانَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الحِسَابَ عِنْدِ عَوْ دَتِه مِنْ سَفَرِهِ .

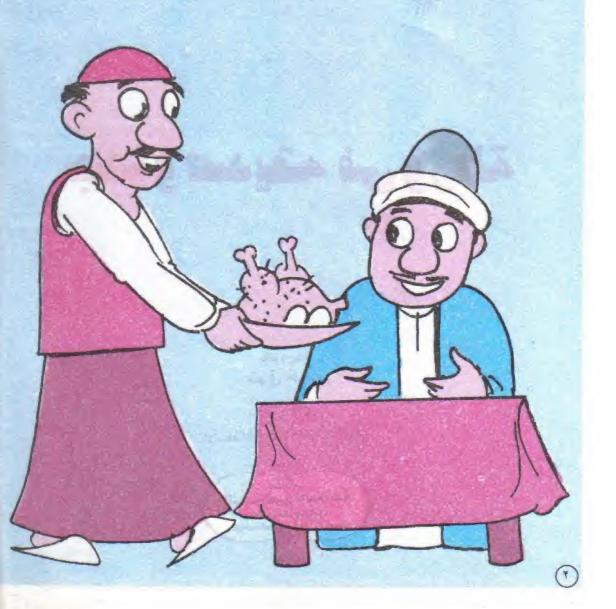

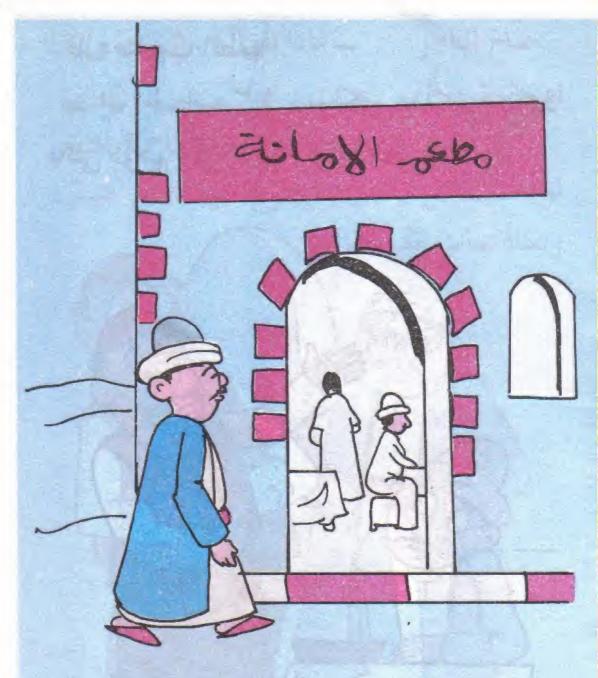

سَافَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وتَوَجَّه إِلَى المَطْعَمِ، فَأَكَلَ دَجَاجَةً وبَيْضَتَيْنِ، وطلَبَ حِسَابَهُ المَطْعَمِ، فَأَكَلَ دَجَاجَةً وبَيْضَتَيْنِ، وطلَبَ حِسَابَهُ القَدِيمَ والجِدِيدَ.

قَالَ صَاحِبُ المطْعَمِ:

\_ إِنَّ الحسابَ كَبِيرٌ .. ولَكِنَّنِي سَأَكْتَفِي بأَخْدِدُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَصِيرَ زُبُونًا دَائِمًا عِنْدَنَا .



صَاحَ التَّاجِرُ: ــمَاذَا تَقُولُ ؟ مِائتَى دِرْهَمٍ ثَمَنَا للهَجَاجَتَيْنِ وأَرْبِع بَيْضَاتٍ قَالَ صَاحِبُ المَطْعَمِ: للهَجَاجَةِ الَّتِي أَكَلْتَهَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ــإِنَّ الدَّجَاجَةِ الَّتِي أَكَلْتَهَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لوْ باضَتْ كُلُّ يَوْمٍ بَيْضَةً لِحْرَجَ مِنْهَا دَجَاجٌ كَثِيرٌ، لَوْ باضَتْ كُلُّ يَوْمٍ بَيْضَةً لِحْرَجَ مِنْهَا دَجَاجٌ كَثِيرٌ، مَنْهَا دَجَاجٌ كَثِيرٌ،

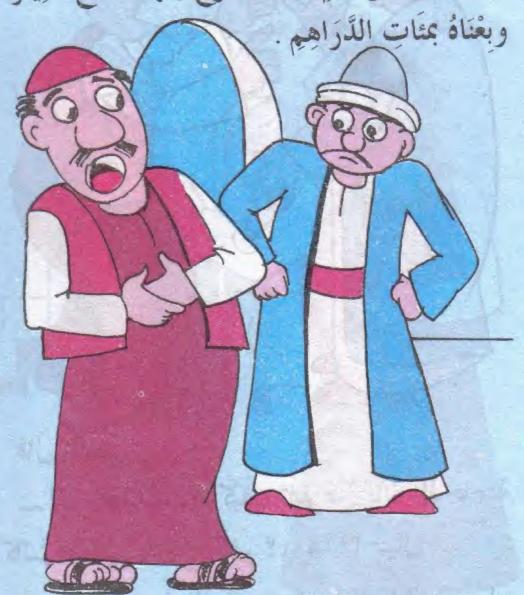



قَالَ التَّاجِرِ : \_ لَيْسَ هَذَا عَدْلًا كَيْفَ تَفْتَرِضُ بِأَنَّ الدَّجَاجَة كَانَتْ سَتَأْتِي بِدَجَاجٍ كَثِيرٍ ؟.. هذا احتيالُ . فَعَضِبَ صَاحِبُ المَطْعَمِ ، واشتدَّ الجِدَالُ بَيْنَهُمَا .

قالَ صاحبُ المطعم

\_ لا بُدَّ مِنْ شَخْصٍ يَحْكُمُ بِينَنا ، وأَنَا أَفَضِّلُ أَنْ نَذْهَبَ لِلْحَاكِمِ.. فَهَلْ لَدَيْكَ مَانِعٌ ؟

\_لِنَذْهَبْ للحاكم فَلَسْتُ مُذْنِبًا



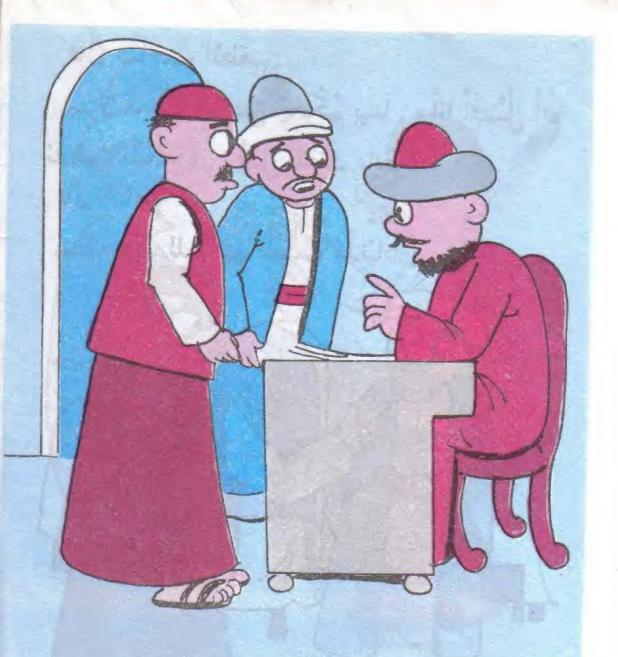

فَلَمَّا ذَهَبا للحَاكِمِ أَنْصَفَ الحَاكِمُ صَاحِبَ المطْعَمِ لِأَنَّهُ يَنْعَثُ إِلَيْهِ بِأَلَدُ الطَّعَامِ .... وسَأَلَ التَّاجرَ : لاَّنَّهُ يَنْعَثُ إِلَيْهِ بِأَلَدُ الطَّعَامِ .... وسَأَلَ التَّاجرَ : \_\_ هَلِ اتَّفْقُتُمَا عَلَى الثَّمَنِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؟ . \_\_ هَلِ اتَّفْقُتُمَا عَلَى الثَّمَنِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؟ .





قَالَ الحَاكِمُ: لَقَدْ ذُبِحَتْ مِنْ أَجْلِكَ طَبْعًا . قَالَ التَّاجِرُ:

\_ لَقَدْ كَانَتْ مَذْبُوحَةً مِحَمَّرةً، وكَانَتْ البَيْضَتَانِ مَقْلِيَّتَيْنِ.. وَلَكِنَّ الحَاكِمَ أَصَرَّ عَلَى إِنْصَافِ صَاحِبِ مَقْلِيَّتَيْنِ.. وَلَكِنَّ الحَاكِمَ أَصَرَّ عَلَى إِنْصَافِ صَاحِبِ مَ المَطْعَمِ وتَجَاهُلِ التَّاجِرِ.

فَطَلَبَ التَّاجِرُ تَأْجِيلَ الحُكْمِ إِلَى الغَدِ؛ لأَنَّ عِنْدَهُ حَجَّةً سَيُقَدِّمُهَا.

فَأَجَابَهُ الحَاكِمُ إِلَى ذَلِكَ مُحَدِّرًا مِنْ عَدَمِ المجيءِ والمُثُولِ أَمَامَهُ فِي الغَدِ.

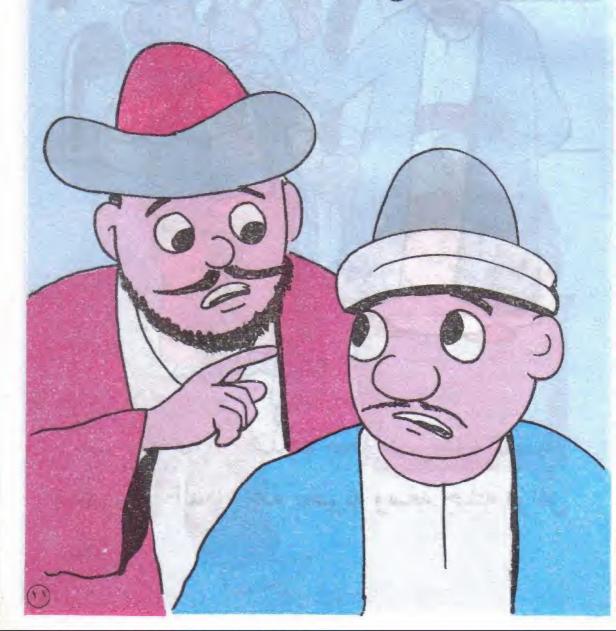



أَسْرَعَ التَّاجِرُ إِلَى صَدِيقِهِ جُحَا وقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّةَ، وطَلَبَ مِنْهُ الدِّفَاعَ عَنْهُ بِخِبْرَتِهِ وسِعَةِ حِيلَتهِ فَوَافَقَ جُحَا.

وفى صباح اليَوْمِ التَّالِي حَضرَ التَّاجِرُ أَمَامَ الحَاكِمِ وَقالَ:

\_إِنَّ جُحَا سَيُقَدِّمُ حُجَّتِي .. فَانْتَظَرَ الكُلُّ قُدُومَ جُحَا الَّذِي تَأَخَّرَ كَثِيرًا .... ولَكِنَّهُ جَاءَ.

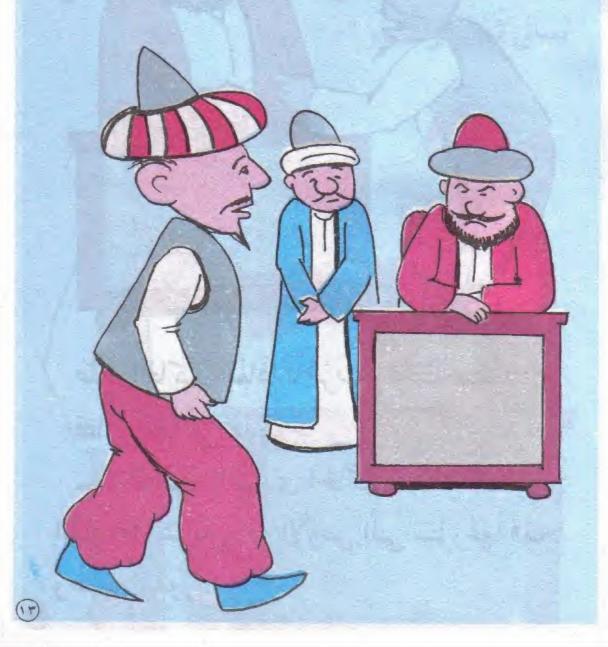



صَاحَ الحاكِمُ: لِماذَا تَأْخَرْتَ وَتَرَكْتَنَا ننتظرُك؟. فَقَالَ جُحَا فِي هُدُوء:

\_لا تَعْضَبْ يَا سَيِّدِى الحَاكَمُ.. فَقَبْلَ حُضُورِى النَّكَ جَاءَ شَرِيكِي فِي الأَرْضِ الَّتِي سَنَزْرَعُهَا قَمْحًا وَطَلَبَ البُذُورَ.

فَانْتَظَرْتُ حَتَّى سَلَقْتُ لَهُ مِقْدَارًا مِنَ القَمْحِ وَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ لِيبَدُرَهُ فِي الأَرْضِ.

\_ مَا أَعْجَبَ مَا أَسْمَعُ !! هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّ القَمْحَ يُسْلَقُ ثُمَّ يُبْذَرُ فَيَنْمُو ؟



فَقَالَ جُحَا عَلَى الفَوْرِ:

\_وَهَلْ سَمِعَ أَحَدُ أَنَّ الدَّجَاجَةَ الْحُمَّرةَ والبَيْضَ السَّلُوقَ يَتُوالدَانِ وَيَتَكَاثَرَانِ ، ثُمَّ يُطْلَبُ ثَمَنًا لَهُمَا السَّلُوقَ يَتُوالدَانِ وَيَتَكَاثَرَانِ ، ثُمَّ يُطْلَبُ ثَمَنًا لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ التَّاجِرِ ؟.

فَلَمْ يَنْطُقِ الحَاكِمُ وَخَرِجَ التَّاجِرُ مَعَ جُحَا سَعِيدًا بسِعَةِ حِيلَتِهِ وذكائِهِ.

